# الماني ا

تأليف محمد بن عبد الله الدويش

### بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْنِ ٱلرِّحِهِ

### القدمة

إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فكلّنا كان فيها مضى طفلاً يعيش عالم الأطفال وهمومهم، وكنّا نتساءل حينها: متى ننتقل إلى عالم الرّجال؟ ما النقطة الفاصلة بين عالم الرّجال وعالم الأطفال؟ ومتى يُعدّ المرء طفلاً ومتى يُعدّ رجلاً؟

إنمّا مرحلة البلوغ والتّكليف، فحين يصل المرء إليها ينتقل إلى عالم آخر بكلّ ما تحمله هذه الكلمة، فيُلقِي نظرة الوداع إلى عالم الطفولة إلى غير رجعة، وتصبح حياة الطفولة مجرّد ذكريات من حياته.

ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى تشهد هذه المرحلة تحوّلات عدّة، تحوّلات وتغيّرات جسميّة؛ فيخشن صوت الشّاب، وينعم صوت الفتاة، وتبدأ تغيّرات في القامة، وربّم لا تكون متوازنة.

وتغيّرات عقلية، فيفّكر البالغ بطريقة غير التي يفكّر فيها الآخرون، وتغيّرات في المشاعر والعواطف ... إلخ.

كلّ هذه التّغيّرات؛ بل الانقلاب الهائل في حياة الشّخص تهيئة له لدخول مرحلة جديدة، بل لبدء حياته الحقيقيّة، فقد خُلق لعبادة الله تبارك وتعالى، فالآن بدأ التّكليف في حقّه، وأصبح مسؤولاً ومحاسباً على أدائه لهذا الواجب، وكلّ ما كان قبل ذلك فإنّما هو إعداد لهذه المرحلة وتهيئة لها.

ويشعر الشّاب والفتاة أنّهم بدخولهم إلى هذه المرحلة دخلوا عالماً آخر، عالماً غريباً عنهم يتطلّعون إلى التّعرف عليه، وقد لا يمكنهم قراءة الكتب المتخصّصة في هذا الموضوع، ويحول الحياء والخجل بينهم وبين طرح بعض الأسئلة التي تهمّهم، أو لا يجدون من يفتح صدره لهم ليستمع لهمومهم ومشكلاتهم ويخاطبهم.

ومن هنا كانت هذه المحاولة، لتسطير هذه الرّسالة المتواضعة التي قصدتُ بها خطاب الشّباب الذين دخلوا هذه المرحلة، علّها أن تسهم في مزيد من تعريفهم بها، وقد جعلتها على صورة حوار بين ابن وأبيه، إيهاناً بأهمية دور الأب التربوي ومسؤوليته في أن يأخذ بأيدي أبنائه، خاصّة في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم.

وأشعر أنّ الكاتب حين يكتب لطبقة أقلّ منه سنًّا، وبينه وبينهم فوارق، فقد لا يجيد مخاطبتهم بالأسلوب المناسب، وقد يتصوّر أنّ بعض القضايا مفهومة لديهم فيجاوزُها دون إيضاح أو تفصيل، أو يعكس الأمر فيبذل جهداً في إيضاح أمور واضحة لديهم أو يتحدّث عن بدهيّات يظنّ أنّهم يجهلونها.

وحسبي أنّي بذلتُ الجهد قدر الإمكان، واستعنت بتجربتي الشّخصية مع هذه المرحلة، وتعاملي مع الشّباب؛ حيث قضيت وقتاً في التّعليم، إضافة إلى قراءاتي في الكتب المتخصّصة، فعلّ ذلك يسهم في تضييق هذه الفجوة، والتّوفيق من الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

محمد بن عبد الله الدويش ص ب 52960 الرياض 11573 الرياض 20 / 4/ 1418هـ

# مرحلة التّكليف الشّرعي

والدي العزيز: لقد اتّفقنا بالأمس على أن يدور بيننا هذا الحوار حول مرحلة التّكليف الشّرعي والبلوغ، فأرى أنّ أوّل نقطة مهمّة هي أن نحدّد بوضوح متى تبدأ هذه المرحلة، فمتى يصيرُ الإنسان بالغاً ومكلّفاً شرعاً؟

[الأب:] نعم يا بُني، إن الإجابة على هذا السّؤال هي أوّل خطوة في هذا الموضوع، فقبل الحديث عن أيّ قضية متعلّقة بالتّكليف والبلوغ لابد من تحديد هذه المرحلة تحديداً دقيقاً.

ولما كانت هذه المرحلة هي بداية التّكليف الشّرعي، ومرحلة فاصلة بين الصّغير والكبير في الشّرع، جعل الشّرع لها علامات واضحة محدّدة بحيث لا تختلط بها قبلها.

فأوّل علامات البلوغ: إنزال المنيّ، سواء كان ذلك يقظةً أو مناماً.

والعلامة الثانية: إنباتُ شعر العانة، وهو الشّعر الذي ينبتُ حول ذكر الرّجل، وفرج المرأة.

والعلامة الثالثة: بلوغ سن الخامسة عشرة بالسنين القمريّة، ويخطئ بعض الذين تُسجل أعمارهم بالسّنوات الميلادية فيعتبرون البلوغ على أساسها.

وتزيد الفتاة على الشّاب بعلامتين: الأولى: الحيض، والثانية: الحمل.

فإذا وجد لدى الشّاب أو الفتاة واحدة من هذه العلامات فقد بلغ، ولا يُشترط بعد ذلك وجود سائر العلامات.

# التّكليف والأحكام الشّرعية

[الابن:] حبذا يا أبي لو ذكّرتني ببعض الأحكام المتعلقة بالإنزال؟

[الأب:] إنّه سؤال يا بُنيّ له أهميته، فكثير من الشّباب حين يبلغ تفاجئه هذه الحالات وهو يجهل أحكامها، أو بعض التّفاصيل في ذلك، فيمنعه الحياء من السّؤال، مما يوقعه في أخطاء شرعية وهو غير معذور في ذلك مادام يجد من يسأله ويستفتيه من أساتذته ومعلميه.

اعلم يا بُنيّ أنّ ما يخرج بسبب الشّهوة قسمان:

1 - المذي: وهو سائل رقيق يخرج عقيب الشّهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، وهذا السّائل نجسٌ يجب أن يغسل ذكره منه ويتوضأ، ولا يجب فيه الغسل.

2 – المني: وهو سائل أبيض غليظ، يخرج بدفق ولذّة، وهو طاهرٌ على الصّحيح، ويجب بخروجه الغسل سواء خرج في النّوم أو اليقظة، وإذا خرج عمداً بفعل من الصائم بطل صومه، أمّا إذا خرج من الصّائم في النّوم، أو بغير عمد فصومه صحيح.

[الابن :] بعض الشّباب يا أبي تدركه صلاة الظّهر في المدرسة وقد وجب عليه الغسل، فيصلّى دون أن يغتسل.

[الأب:] هذا أمرٌ خطيريا بُنيّ، فلا يجوز للمسلم أن يصلّيَ وعليه جنابة حتى يغتسل، وإذا أصابته جنابةٌ فلا ينبغي أن يمنعه الحياء من طلب الإذن، وإذا لم يؤذن له فإن كان سيصلُ إلى منزله قبل خروج الوقت -وهو الغالب -

فيؤخّر الصّلاة إلى أن يصلَ إلى منزله فيغتسل ويصلّي.

[الابن:] هذه المرحلة هي بداية التَّكليف فهاذا يعني التَّكليف يا أبي؟

لقد كان القلم مرفوعاً عنك فيها مضى، والآن حين بلغتَ دخلت مرحلة التكليف الشّرعي، فتجب عليك كلّ الفرائض التي تجب على الرّجال؛ تجب عليك الطّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وتجب عليك الصّلاة، ويجب عليك الصّيام، ويجب عليك الحجّ، ويجب عليك الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتسجّل وتدوّن عليك الخطايا والسّيئات، فالكذب والغيبة والنّميمة والعقوق والنّظر الحرام ... وغير ذلك ممّا حرّمه الله، كلّ هذا حين يقع منك تكتب عليك سيّئته وتستحقّ عليها الجزاء يوم القيامة، أمّا قبل ذلك فلم يكن شيءٌ من هذا، بل كان أمرك بالتزام الأوامر واجتناب النواهي لتدريبك وتهيئتك لهذه المرحلة المهمّة.

[الابن:] أدركتُ ذلك جيّداً، لكن حين يُبتلى الشّاب بأب غير مطيع لله تبارك وتعالى، فيربيه على ما لا يرضي ربّه فهل يكون ذلك عذراً له؟

[الأب:] لا يمكن أن يكون ذلك عذراً له يا بُنيّ فهو الآن يتحمل المسؤولية الكاملة عن نفسه، فلا والده أو غيره سيحمل شيئاً من وزره، ولو كان والدك يأمرك بالمعصية وينهاك عن الطّاعة فلا تجوز لك طاعته، وإن أطعته أو اقتديتَ بعمل سوء رأيته عليه، فستحمل أنت الوزر والذّنب كاملاً ولن يحمل عنك هو شيئاً من وزرك، نعم قد يحمل وزر دعوتك للمعصية،

لكن ذلك كما قال على الله الله الله الله الله عَمَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا )) (١).

[الابن:] أفهم من ذلك أنّ الشّاب الذي لا يوقظه أبوه أو أمّه لصّلاة الفجر لا يكون معذوراً في ذلك؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، إنّه يجب أن يتحمّل المسؤوليّة عن نفسه، فيطلب من والده أو والدته أو غيرهم إيقاظه، وإن لم يحصل له ذلك فليفعل الأسباب، لاسيها في هذا العصر الذي تيسّرت فيه، فيستطيع مثلاً اقتناء ساعة منبهة، أو أن يطلب من أحد زملائه الاتّصال عليه بالهاتف، أو غير ذلك من الوسائل.

[الابن:] لكن بعض الشّباب يا أبي يحتجّ بأنّ الله رفع القلم عن النّائم حتى يستيقظ، فها مدى صحّة هذا الاحتجاج؟

[الأب:] هذا إنهّا يَصدُق يا بُنيّ على من بذل الأسباب لأجل الاستيقاظ، فنام في وقت مناسب، وكان لديه ما يوقظه ولم يستيقظ فهو حينئذ معذور، وهذا إنّها يحصل في حالات محدودة، أما حين يكون شأن الإنسان هكذا كلّ يوم، أو أن يكون عدم استيقاظه هو الأغلب فهذا دليل على تفريطه وإهماله.

[الابن:] لقد وعيتُ ما قُلتَه، ولكن بعض الشّباب يرى أنّه غير قادر على القيام ببعض التّكاليف الشّرعية، وأنّه لازال صغيراً؟

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2674)

[الأب:] إنّك تعلم علم اليقين أنّ الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، وهو على أعلم بك وبقدراتك ونوازعك وشهواتك : ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك:14)، وهو سبحانه وتعالى قد اختار هذه المرحلة لتكون بداية التّكليف، فهذا يعني أنّك قادر على القيام بحقوق هذا التّكليف، وبأداء ما افترض الله عليك، وأنّك قادر على اجتناب كلّ ما حرم عليك ونهاك عنه.

[الابن:] وبناءً على هذا فهل رتب الشّرع على بلوغ سن التّكليف أحكاماً تنقل الشّاب إلى مصاف الرّجال وأحوالهم غير ما سبق؟

[الأب:] نعم، فالشّاب حين يبلغ سن التّكليف فله جميع أحكام الرّجال بلا فرق، ومما نص الشّرع فيه على ذلك:

1 - استحقاقُ الشّاب لماله وزوال حكم اليُتم عنه: وذلك أنّه حين يرث مالاً من غيره فإنه لا يُعطى إيّاه وهو صغير، فحين يبلغ سنّ التّكليف، يختبر فإنّ كان يحسن التّصرف في المال أعطي هذا المال، قال تعالى: ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتّى إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشُداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾ (النساء: 6).

2 – أنّه لو فعل جريمة توجب الحدّ كالسّرقة والقتل والزّنا ونحو ذلك، فإنّه يقام عليه الحد بخلاف الصّغير.

3 – قبول شهادته في الحقوق والحدود وإجراء الأحكام بناء عليها، شأنه شأن سائر الرّجال، ولو شهد برؤية هلال رمضان أو شوّال عمل بشهادته، فصام المسلمون وأفطروا.

### [الابن:] وكيف كان عَلَيْكُ يتعامل مع البالغين؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، إنّه سؤال وجيه، فالنبي عَيَّيِهُ هو خير النّاس تعليهاً وتربية، وقد كان يعامل الشّباب البالغين كها يعامل سائر الرّجال، ففي الجهاد الذي يكون فيه القتل وإراقة الدّماء، والذي لا يحتمله إلّا الأشدّاء من الرّجال كان عَيِّهُ يأذن للشّباب الذين تأهّلوا له بالمشاركة فيه مع المسلمين شأنهم شأن سائر الرّجال، فقد كان عَيْهُ حين يخرج للغزو يتفقّد الجيش فمن رآه صغيراً أعاده، ومن كان غير ذلك أذن له.

والمقياس الذي يفرق فيه بين الصّغير والكبير هو البلوغ، فقد أخبر ابْنُ عُمَرَ عَنَ ذلك فقالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَحُمِرَ عَشَرَةَ سَنَةً وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزُنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً

وقال الشّافعي كَلَّهُ: (ردّ النبي ﷺ سبعة عشر من الصّحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنّه لم يرهم بلغوا، ثمّ عُرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة فأجازهم، منهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وابن عمر) (2).

[الابن:] وهل لسنّ التّكليف أثر في التّعامل مع الكفّار؟ أعني هل هناك فرق بين البالغ وغيره من الكفّار؟

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (2664) ومسلم (1868)

<sup>(2)</sup> مغنى المحتاج (2/ 166)

[الأب:] نعم فحين يقاتِلُ المسلمون الكفّار فينتصرون عليهم ويأسرون أحداً منهم فإذا كان الشّاب بالغاً صار له حكم الرّجال بمعنى أنّه يجوز أن يُقتل، أو يكون رقيقاً للمسلمين، أو يطلق سراحه، أمّا من لم يبلغ فلا يجوز قتله.

[الابن:] لكن ما مصير من يُقتل من أسرى الكفّار وهو شاب؟

[الأب:] مصيره مصير سائر قتلى الكفّار ويستحق النّار، وقد فعل على ذلك بيهود بني قريظة، فحين قاتلهم وأعلنوا خضوعهم لحكمه، حكّم فيهم على أحدَ أصحابه وهو سعد بن معاذ فقال على عن هذا الحكم: (( لقد حكمت فيهم بحكم الله على )) (١).

أرأيت يا بُنيّ: كيف أنّ هؤلاء عاشوا مع آبائهم وأمّهاتهم اليهود، وتربّوا على أيديهم وفي أحضانهم، ولم يكن ذلك عذراً لهم عند الله على لأنّهم قد بلغوا مبلغ الرّجال وصاروا هم المسؤولين عن أنفسهم.

[الابن :] وهل هناك أمرٌ آخر أيضاً في التّعامل مع الكفّار يختصّ به البالغون دون غيرهم من الصّغار؟

[الأب:] نعم، فحين يقاتل المسلمون أهل الكتاب فإنهم يخيرونهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال: ﴿ قَاتِلُواْ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلاَ يُكِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحُقِّ مِنَ النِّدِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة: 29)، وهذه الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (التوبة: 29)، وهذه

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (3043) ومسلم (1769)

الجزية إنَّما تؤخذ من البالغين المكلفين، فعن معاذ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ (2)، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (3).

\*\*\*

(2) ملابس منسوبة إلى (معافر) وهي قبيلة باليمن.

(3) رواه النسائي (2450) والترمذي وأحمد

# أعد النظر في حياتك

[الابن:] وما أوّل وصيّة تُوصي بها من بلغ هذا السّنّ؟

[الأب:] إنّ الانتقال إلى هذه المرحلة يستوجب منك أن تفكّر كثيراً في نفسك، وأن تُراجع حياتك كلّها، فلم يعد يُقبل منك اليوم ما كان يُقبل فيما سبق، وابدأ بعبادة الله تعالى وأهم شيء في ذلك الصّلاة فهي كما أخبر عليه : ( إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَلَا: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّع؟ فَيُكمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ )) (1).

وحين أوصيك بالعناية بشأن الصّلاة فهذا لا يعني أنّي أتهمك بأنّك تترك الصّلاة بالكليّة، لكن: ما شأنك مع صلاة الجهاعة؟ وهل أنت تعتني بالخشوع في الصّلاة؟ وهل تؤديها بطمأنينة؟ وهل ترعى سائر آدابها؟

ثم انظر في حالك مع والديك ومدى عنايتك ببر هما؛ فقد قرن الله حقّه ابحقه تبارك وتعالى، وعد النّبي على عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فعن أنس على قال: شُئِلَ النّبِي على عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: (( الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، وَقَتْلُ النّفْس، وَشَهَادَةُ الزُّورِ )) (2).

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (9210) والترمذي والنسائي (465) وابن ماجه (1425)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (2653) ومسلم (89)

وتفقّد لسانك ونظرك وسائر جوارحك، ثمّ انظر في أصدقائك واعلم أنّ المرء يوم القيامة يحشره الله تبارك وتعالى مع من يحبّ، وأنّه على دين خليله.

ثمّ ما شأن اهتهاماتك؟ هل أنت لاتزال تعيش آمال الأطفال وتفكّر تفكيرهم؟ فقد ودّعت مرحلة الطفولة ودخلت عالم الرّجال بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ما أمنياتك وطموحاتك؟ فالمؤمّل فيك ألا تقف طموحاتك وأمنياتك عند الحياة الدّنيا، بل تتجاوز ذلك.

إنَّك بحاجة إلى أن تقف مع نفسك وتفكّر كثيراً في حالك، ثمّ تصلح ما لا يرضى ربَّك ومولاك.

[الابن:] لكنّ بعض الشّباب يا أبي يقول: متّع نفسك في شبابك وتستطيع تدارك ما فات حين يتقدّم بك السنّ.

[الأب:] هذا المنطق يا بُنيّ بعيد عن الحقيقة لأمور:

الأوّل: أنّ المتعة الحقيقيّة هي في طاعة الله والاستقامة على شرعه، لكن المعرضين لا يدركون ذلك.

الثاني: الشّباب فرصة لا تُعوض، فقد أخبر على أنّه يوم القيامة حين تشتد الأهوال بالنّاس وتدنو منهم الشّمس حتى تكون كقدر ميل، في ذلك اليوم يكرم الله طائفة من عباده فيظلّهم في ظلّه ومنهم: ((شابّ نشأ في طاعة الله ))، فهل يمكن أن يُقارن متاع الدّنيا وشهواتها العاجلة بهذا النّعيم والتّكريم الرّبّاني؟

الثالث: أنّ المرء سيُسأل يوم القيامة عن أمور منها عمره، ثمّ يُسأل عن شبابه، فيُسأل عن مرحلة الشّباب مرتين، فبالله عليك ماذا يقول اللّاهون العابثون؟

الرابع: أنّ مرحلة الشّباب مرحلة طاقة وحيوية ونشاط، ما أن تنتهي حتى يبدأ العدّ التّنازلي بعد ذلك، ويعود الإنسان كما أخبر على : ﴿ اللهُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوّةٍ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (الروم: 54).

فهل يسوغ لعاقل أن يقول: سوف أُأخّر الاجتهاد في الطّاعة والعبادة إلى أن تنقضي مرحلة الشّباب، مرحلة الحيوية والنشاط والفتوّة، وتأتي مرحلة الشّيخوخة والعجز والضّعف؟

الخامس: وهو أهم الأمور، من يضمن للشّاب أن يمتد به العمر حتّى يبلغ مبلغ الكهول والشّيوخ، فقد يدركه الموت وهو لـمّا يزل شاباً؟ بل ولو ضمن له البقاء فهل يضمن أن يوفّق للاستقامة والتّوبة؟

\*\*\*

# ماتوا في ربعان الشّباب

[الابن:] نعم يا أبي إنّه أمر يغفل عنه كثير من الشّباب، فهلّا ذكّرتني ببعض النيّاذج للّذين ماتوا وهم في سنّ الشّباب.

[الأب:] نعم يا بُني، هذا عمير بن أبي وقاص الستشهد في غزوة بدر وعمره ستة عشر عاماً، وفيها استشهد من الشّباب حارثة بن النّعان، ومعوّذ بن الحارث.

أمّا النّاذج المعاصرة فأعرف منها عدداً؛ شبابٌ ثلاثة – تغمّدهم الله برحمته – لايزالون في المرحلة الثّانويّة، قضوا نحبهم في ساعة واحدة، أحدهم كان يسألني قبل موته بأسبوع: من يموت ثمّ يتأخّر دفنه فهل يسأل عن ربّه ودينه ونبيّه قبل أن يُدفن؟ فقلت له: يا بُنيّ الذي يعنيك أنّك ستُسأل حتماً بعد موتك، أمّا متى؟ وكيف؟ فلا يقدّم ذلك ولا يؤخّر، فالمهمّ أن تستعد للسّؤال، ولم يكن يدر في خلدي أو في خلده هو أنّه لم يبق على هذا الموقف إلّا أيّام قلائل، والآن بعد أن واراك التراب ماذا قيل لك يا محمد؟ وماذا قلت رحمك الله ونوّر ضريحك أنت ورفاقك؟

والآخرُ كان يتوقد ذكاءً وحيويّةً، وكان كلّ من حوله يعقد عليه آمالاً عريضةً في المستقبل، وكنتُ كلّما مّر طيفُه بخاطري تمثّلتُ بقول الأوّل:

### يا كوكباً ما كان أقصر عمره ... وكذاك عمر كواكب الأسحار

وآخرُ أدّى امتحان الشّهادة الثّانوية، وسافر قبل أن يعلم نتيجته لكنّ الأجل كان أسبق منها .

وآخرُ أتّم الدّراسة الجامعيّة، وجاء من رحلة العمرة وهو ينتظر الزّواج والوظيفة، ولم يكن يعلم عَنلَتْهُ أنّ الأجل أسبق له من مدينته التي رأى معالمها لكنّه لم يدخلها إلّا محمولاً.

وشابّان صالحان - أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحداً - أحدهما درس أسبوعاً واحداً في الجامعة، والآخر على وشك إنهاء دراسة الماجستير وافاهما الأجل قادمَين من البلد الحرام.

إنّ صور هؤلاء الشّباب الصّالحين يا بُنيّ لاتزال تتردّد في ذهني ـ رحمهم الله وجمعنا بهم في دار كرامته ـ وربّها كانوا يفكّرون كثيراً في المستقبل، وكان أهلهم يعقدون عليهم آمالاً في هذه الدّار فمضوا وودّعوا الدّنيا بها فيها، نسأل الله أن يكونوا سبقوا إلى خير.

فهل يظن أحد من الشّباب يا بُنيّ أنّ الأجل سيخطئُه؟ أو يضمن أنّه سيبلغ المشيب؟

[الابن:] وماذا عن غير الصّالحين يا أبي؟

[الأب:] يكفيك يا بُنيّ هذا النّموذج: شاب ينتمي لأسرة محافظة صالحة، يسلك طريقاً غير طريق أهله، فلايزال ينحدر حتّى يموت بسبب جرعة زائدة من المخدّرات، وهو لم يكمل العشرين من عمره، غفر الله له وتجاوز عنه.

وكم تحصد الحوادث والكوارث اليوم من العشرات وهم في رَيَعَان الشّباب.

# الصّداقة والأخوة

[الابن:] لقد أمرتني يا أبي أن أعيد النّظر في صداقاتي فهل يعني أنّك تنهاني عن صحبة النّاس، وتُطالبني بالعزلة والانفراد عنهم؟

[الأب:] أبداً يا بُنيّ، لستُ أنهاك عن صحبة النّاس ولا آمرك باعتزالهم، إنّا آمرك وأؤكد عليك أنّ تصاحب الأخيار الصالحين، فستجد لديهم ـ بإذن الله ـ كلّ ما تبحث عنه لدى سائر النّاس من المتعة والأنس وزوال الهموم، علاوة على ذلك هناك فضائل لصحبة الصّالحين وأجرٌ عظيم ربّبه الله على ذلك.

[الابن:] هلَّا ذكرت لي بعض هذه الفضائل؟

[الأب:] نعم، منها:

1- أنّ العبد كما أخبر النّبي عَيْلَةً يحشر يوم القيامة مع من أحبّ، فإذا أحبّ المرء الصّالحين فإنّه يحشر معهم يوم القيامة ولو كان عمله أقلّ من عملهم.

2 – أنّ الجليس الصالح كما أخبر النبي ﷺ كحامل المسك، فهو إمّا أن يُحذيك، وإمّا أن تبتاع منه، وإمّا أن تجد منه ريحاً طيّبة.

2- أنّ الله يمنُّ يوم القيامة على المتحابين في الله فيُظلّهم في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، يوم تدنو الشّمس من الخلائق فيبلغ منهم الجَهد والعرق كلّ مبلغ، كما قال عَلَيْهِ : (( سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ

تَحَابًا فِي اللهَّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَّ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ نَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَّ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ )) (١).

4- أنّ الله يمنّ عليهم يوم القيامة بمنزلة عالية أخبر عنها النّبي عَلَيْهُ في قوله : (( قَالَ اللهُ عَلَى: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلالِي لَمُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاء )) (2) .

5 - أنّ المتحابّين في الله تبقى محبّتهم وصلتهم يوم القيامة، يوم يتبرّأ الخليل من خليله، ويوم يفرّ المرء من أبيه وأمه وبنيه كما قال تعالى: ﴿ الأَخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ إِلاّ الْمُتّقِينَ ﴾ (الزخرف: 67).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (660) ومسلم (1031)

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (2390) وأحمد (21575)

<sup>(3)</sup> رواه أحمد (21525) ومالك (1779)

[الابن:] جزاك الله خيراً يا أبي، يا لها من فضائل عظيمة أشعر أنّ واحدة منها تكفي لأن يحرص الشّاب على صحبتهم ومجالستهم ومؤاخاتهم، لكن يا أبي قد يكون بينهم في الدّنيا خلافات في بعض الأمور أو حزازات ألا يحرمهم ذلك من النّعيم يوم القيامة؟

[الأب:] إنّ النّاس يا بُنيّ ليسوا معصومين، فقد يوجد بين الإخوان والأصدقاء شيء من الخلاف، لكن ينبغي ألّا يدوم، ويجب أن يسعى المرء إلى صفاء قلبه لإخوانه، ويوم القيامة يمنّ الله عليهم كما أخبر عَلّا: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مّنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَى شُرُرٍ مّتَقَابِلِينَ ﴾ (الحجر: 47).

[الابن:] لكن يا أبي حين يوجد معهم شاب يرى أنّ لديه تقصير وضعف، فيقول في نفسه: إنّني منافق حين أصاحب هؤلاء فيفكّر في التّخلي عنهم، فهل هذا صحيح؟

[الأب:] لا يا بُنيّ، إنّ هذا من تسويل الشّيطان وحرصه على إضلال العبد؛ إذ هو يعلم أنّ في صحبته لهؤلاء خير فهو يريد أن يحول بينه وبين هذا الخير، وقد أخبرنا أبو موسى الأشعري أنّ رجلاً سأل النبي عَلَيْهُ فقال: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَـمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ (1) ؟ قَالَ: ((الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ)) (2).

<sup>(1)</sup> أي: يعمل مثل عملهم، كما بينته الرواية الأخرى للحديث.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (6170) ومسلم (2641)

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: ((إِنَّ لله ملائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَّ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَّ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسُلُمُ مَنْهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ اجْلُسَاءُ لا يَشْقَى الْمُلائِكَةِ: فِيهِمْ فُلانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ اجْلُسَاءُ لا يَشْقَى مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ اجْلُكَسَاءُ لا يَشْقَى مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ اجْلُكَسَاءُ لا يَشْقَى مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ اجْلُكَسَاءُ لا يَشْقَى مِنْهُمْ، إِنَّمَا حَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ اجْلِكَسَاءُ لا يَشْقَى مَعْلَى السَّهُمْ) (١) .

فإذا كان هذا إنّما جاء لحاجة وجلس، فكيف بمن يحبّهم، ويقصد المجيء إليهم والحضور لمجالسهم، ويترك مجالس اللهو واللّعب من أجل مصاحبتهم، ويتمنّى أن يكون مثلهم، ويلوم نفسه دوماً على التّقصير؟

[الابن:] هذا شأن الصّالحين يا أبي فهاذا عن جلساء السوء؟

[الأب:] يا بُنيّ، قلّم رأيتُ شاباً تبدّلت حاله من الصّلاح إلى السّوء إلّا وكان وراء ذلك جلساء السّوء.

ولذا حذّر النّبي ﷺ من جليس السّوء، وضرب لنا فيه مثلاً بليغاً فقال : (( إِنَّهَا مَثَلُ الْجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجُلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَكَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً )) (2) .

ويتمثّل الدّور السّيء لجلساء السّوء يا بُنيّ في أمور منها:

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6408) ومسلم (2689)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (2101) ومسلم (2628)

1 – أنّهم يُحدثون من يجالسهم عن ممارساتهم ومغامراتهم السّيئة، بل ربها يفتعلون مواقف لم تحصل، مفاخرين بذلك أقرانهم وأترابهم.

2- أنهم يُعلِّمون من يعاشرهم خطوات الفساد وطرقه وأبوابه ويُسهِّلون له الطريق.

3 - أنَّ مصاحبة المرء لهم تُضْعِف إيهانه، وتُرِقُّ دينه فيكون أكثر عرضة للوقوع فيها حرم الله تبارك وتعالى.

4 - أنّهم حين يرون المرء على الطّاعة فإنّهم يسخرون منه، فيساهم ذلك في صدّه ومنعه منها.

[الابن:] لكن بعض الشّباب يا أبي حين ينصحه أحدٌ بترك زميل سيء يقول: إنّ هذا الذي أجالسُه ابن عمّى، أو قريب لى أو جار.

[الأب:] يا بُنيّ، يخطئ كثير من النّاس في تحديد مفهوم الجليس السّيء، إنّه كلّ من يدعو الإنسان للمعصية، أو يسهّلها له بقوله أو عمله، أو ينفره من الطاعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد يكون قريباً أو بعيداً، أو جاراً أو أخاً، أو غير ذلك، كلّ هذا لا يشفع له ولا يخرجه من دائرة جلساء السّوء الذين يجب على المرء اجتنابهم والبعد عنهم.

وفي المقابل فالجليس الصّالح هو كلّ من يعين على الطّاعة، ويدفع إلى الخبر بفعله أو قوله.

[الابن:] وبعض الشّباب يا أبي يقول إنّه يصاحبهم ويجالسهم وهو يعرف الخير من الشّر، أو يجالسهم في المدرسة فقط للأنس والانبساط دون أن يتأثّر بهم.

[الأب:] أبداً يا بُنيّ، إنّ النبي عَلَيْ ناصحٌ أمينٌ، وقد حذّرنا منهم، وأخبرنا أنّهم مثُل: نافخ الكير فلابد أن يتأثّر بهم من يجالسهم، إمّا أن يقتدي بهم، أو يَلقَى سمعة سيئة، أو يؤدوا به لمصيبة في دينه أو دنياه، وهذا الاعتذار يا بُنيّ من أساليب الشّيطان التي يخدع بها الإنسان حتى يوقعه في الفساد والسّوء.

ولو فرضنا أنّه لم يتأثّر بهم أبداً - وذلك بعيد - فيكفي في ذلك أنّ هذا يكون سبباً لحبّه لهم، وحين يحبّهم يحشره الله معهم يوم القيامة كما أخبر النبي أنّ من أحب قوماً حشر معهم، ولو لم يحبّهم لم يجالسهم.

\*\*\*

## مشكلة الشهوة

[الابن:] لقد حدثتني كثيراً يا أبي عن جوانب مضيئة ومزايا لهذه المرحلة، لكن أليس فيها مشكلات وصعوبات؟

[الأب:] نعم إنّه سؤال له أهميته، فأنت تعلم أنّ الشّيطان حريصٌ على إغواء ابن آدم وإضلاله، وقد أقسم أمام ربّه هذا القسم: ﴿ قَالَ فَبَهَا أَغُويْتَنِي لِأَقْعُدَنّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ. ثُمّ لآتِينّهُمْ مّن بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ لَأَقْعُدَنّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ. ثُمّ لآتِينّهُمْ مّن بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيُانِمِمْ وَمَن شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (الأعراف: 16-17) ولهذا يبدأ الصّراع على أشده بين الشّيطان وبين الشّاب حين يصل إلى مرحلة البلوغ والتّكليف.

ومن حكمته تعالى أن جعل طريق الجنّة طريقاً فيه مشقّة وصعوبة، وجعل طريق النّار طريقاً مليئاً بالشّهوات كما أخبر بذلك ﷺ بقوله: ( حُجِبَتِ النّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجُنّةُ بِالْكَارِمِ )) (١).

ولهذا تبدأ هذه الشّهوات بالبروز والظّهور في هذه المرحلة؛ إذ بذلك يتّضح المطيع من العاصي، فلو كان طريق الطاعة سهلاً ليناً مفروشاً بالورود لسلكه الجميع ولم يكن هناك ميزة للمطيعين.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6487)

[الابن:] وماذا عن هذه الشّهوات أهي شهوة واحدة أم متعدّدة، وهل هي على درجة واحدة أم متفاوتة؟

[الأب:] نعم يا بُني إنها شهواُت كثيرة ومتعددة كها جاء في كتاب الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّنيا مِنَ الذَّهُ مِنْ النَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ ﴾ (آل عمران: 14).

أمّا تفاوتها واختلافها، فهي تختلف من شخص لآخر، وبيئة لأخرى، لكن على وجه العموم تبقى شهوة الفرج - أو ما يسمى بالمصطلح المعاصر: (شهوة الجنس) - من أشد هذه الشّهوات و أخطرها على الشّاب وخاصة في هذا العصر بالذّات، وقد حذر النبي عَلَيْهِ من ذلك بقوله: (( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرّجال مِنَ النّساءِ)) (1) وبقوله: (( مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ كَيْيهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجُنّة )) (2) ، وعن أبي هريرة عَنْ قال: سئل رسول ومَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجُنّة )) (2) ، وعن أبي هريرة عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النّاس الجُنّة فَقَالَ: (( تَقُوى الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ )) وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النّاس الجُنّة فَقَالَ: (( الْفَمُ وَالْفَرْجُ )) (3) .

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (5096) ومسلم (2740)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (6474)

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي (2004)

[الابن:] لقد لمستَ جرحاً ووضعتَ يدك على موضع الألم حين تحدّثت عن هذه الشّهوة، فهل تأذن لي بمزيد من الأسئلة عن هذه القضية بالذّات؟

[الأب:] نعم فاسأل عمّا بدا لك، وستجد صدراً رحباً بإذن الله.

[الابن:] قد يتساءل بعض الشّباب قائلاً: نعلمُ أنّ الله حكيم عليم، فهل من حكمة تظهر للمسلم من وراء ابتلاء النّاس بهذه الشّهوة؟

[الأب:] لتعلم يا بُنيّ أنّ المسلم لا يعترض على أوامر الله وشرعه، بل يجب عليه أن يسلّم لكلّ ما جاء عن الله ويؤمن به، سواء علم الحكمة في ذلك أم لم يعلم، ثمّ بعد ذلك إن علم بالحكمة ازداد إيهاناً ويقيناً.

ومن حكم وجود هذه الشّهوة أن تكون سبباً في بقاء العنصر البشري وعدم فنائه، ولهذا حبّب إلى النّاس النّساء والبنون ليسعوا لتحصيل ذلك.

ومن الحكم العظيمة الابتلاء والامتحان كها ذكرتُ لك قبل قليل فإذا كان طريق الطاعة فيه مشقّة ويحتاج لمجاهدة النّفس لم يسلكه إلّا الصادقون، وإن كان غير ذلك سلكه الجميع.

[الابن:] أظن أن أوّل خطوة يتخذها العاقل في ذلك أن يتعرّف على الأسباب التي تجرّه إلى الوقوع في هذه الشّهوة المحرّمة فيتجنّبها، حتى يقلّ الدّاعى والمثير في نفسه، أليس كذلك؟

[الأب:] بلى فالأمر كما قلتَ، إنّ من أهمّ ما ينبغي على المرء أن يخفّف مما يثيرُ عليه الشّهوات ويؤجّجها في نفسه.

### [الابن:] وما أهم شيء في ذلك وأخطره؟

[الأب:] أهم شيء في ذلك وأخطره هو النظر الحرام، فالنظر هو البريد للقد القد، وهو أوّل خطوة يخطوها المرء نحو الوقوع في الحرام، ولذا حذر الله تبارك وتعالى عباده من ذلك فقال: ﴿ قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنّ الله خَبِيرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ ﴾ (النور:30)

ولخطورة النّظر وعلم النبي عَلَيْهُ بعظيم أثره حذّر أصحابه منه فقال: ( إِيَّاكُمْ وَالجُّلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ )) فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ؛ إِنَّمَا هِيَ جَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (( فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلا اللَّجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا )) قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: (( غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأذَى، وَرَدُّ السَّلام، وَأَمْرُ بِالمُعْرُوفِ، وَنَهُي عَنِ المُنْكر )) (١).

ولهذا قال الشاعر:

كلّ الحوادث مبداها من النّظر ... ومعظم النّار من مستصغر الشّرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ... فتك السهام بلا قوس ولا وتر

[الابن:] أفهم من هذا الحديث أنّ المسلم عليه أن يحتاط ويحذر، فيبتعد عن المواطن التي قد يتعرض فيها للنّظر الحرام، أليس كذلك؟

[الأب:] بلى يا بُنيّ، فالنّبي عَلَيْ في هذا الحديث نهاهم ليس عن مجرد النّظر الحرام، بل نهاهم عن الجلوس في الطّريق الذي قد يكون سبباً في

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (2465) ومسلم (1211)

التّعرض للنّظر، مع أنّ طرقات المدينة إذ ذاك لم تكن كطرقات المسلمين اليوم مليئة بالتبرج والسّفور، بل كانت النّساء محتشمات متسترّات، حّتى إنّهن ليلتصقن بالحائط حين سيرهن في الطّريق.

[الابن:] ولماذا كان النَّظر بهذه الدرجة من الخطورة؟

[الأب:] إنّا كان كذلك لأنّه يتبعه ما بعده، فحين ينظر المرء نظرة محرّمة ترتسم الصّورة في قلبه ويزيّنها الشّيطان له، فيثيرها في كلّ موقف، وحين يخلو بنفسه ويأوي إلى فراشه يعيد الشّيطان الصّورة في ذهنه فيتذكّرها، ويفكّر فيها، ثمّ يطول معه التّفكير، حتّى يصبح ديدناً وشأناً له، فربمّا رأيت بعض الشّباب يفكّرون بهذه الشّهوات حتى في صلاتهم، فهاذا بقي لله تبارك وتعالى بعد ذلك؟

وحين يطول التفكير بصاحبه ويستولي عليه فقد يتطوّر به الأمر إلى التفكير بالفعل والمهارسة، وتبدأ المسألة من كونها مجرد أفكار، إلى أن تتحوّل إلى نيّة، ثمّ إلى تخطيط وعزيمة، ثمّ إلى الوقوع ربها في الفاحشة والفساد، فإن لم يكن كذلك فقد يؤدى به ذلك إلى ممارسة العادة السريّة.

[الابن:] لي سؤال مهم يا أبي حول العادة السرية لكن سوف أُأخِّرُه لما بعد، فلدي سؤال حول النظر، فبعض الشّباب يقع منه النّظر فيتبع النّظرة النّظرة من خلال مجلّة أو فيلم، أو نظرة مباشرة ويحتج بأنه يقتصر على ذلك دون الوقوع في الفاحشة أو مقدّماتها.

[الأب:] نعم، ما تقوله حقّ ولكنّ: مجرّد النّظر سيّئة وأمرٌ محرّمٌ بحدّ ذاته، فهادام قد نظر إلى ما لا يحلّ النّظر إليه فقد وقع في معصية بغضّ النّظر على ذلك.

ولو افترضنا أنّه لم يقع في الفاحشة، فانشغال قلبه بالشّهوات ضررٌ كبيرٌ عليه وإشغال له عن مصالح دينه ودنياه، وطالما حُرِم أمثال هؤلاء من لذّة تدّبر القرآن الكريم، ومن لذّة مناجاة الله تبارك وتعالى والصّلة به عَلى .

وربّها لم يقع فيها في المرّة الأولى، لكنّ الشّيطان يجرّه إلى التّهادي في ذلك، ويحاول إثارته مرّة بعد مرّة، حتى يقع فيها ولو بعد حين، عندما تتمكّن الشّهوة من نفسه فلا يرده عنها راد.

[الابن:] إذاً فالعامل الأوّل - كما سمعتُ من حديثك - هو النّظر الحرام، والذي يقود للتّفكير، فهل التّفكير بمهارسة الشّهوة أمر محرم؟

[الأب:] من رحمة الله تبارك وتعالى أنّه لا يعاقب عباده إلا بها اقترفته أيديهم فقد قال النبي على الله من الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلّمْ )) (1).

لكنّ التّفكير قد يطول بصاحبه ويستطرد معه فيشغل قلبه وفؤاده، وقد يكون طريقاً وسلماً بعد ذلك للوقوع في الحرام، فأنصحك وكلّ شابّ ألّا يشغل نفسه بالتّفكير، وأن يحرص على التّفكير فيها يفيده في الدنيا والآخرة فذلك خير له وأولى.

وعليه أن يحرص على قطع مثل هذه الأفكار حين تَرِدُ إلى ذهنه، وأن يستبدلها بها هو خير منها.

[الابن:] وما العامل الآخر الذي يقود إلى إثارة الشّهوة؟ ألا يمكن أن نقول: إنّه جلساء السّوء؟

 <sup>(1)</sup> رواه البخاري (5269) ومسلم (127)

[الأب:] بلى يا بُنيّ، فجلساء السّوء لهم أثرٌ وخطرٌ عظيمٌ على الشّاب كم سبق أنّ حدثتك عن ذلك.

[الابن:] إذاً عرفتُ يا أبي أنّ هذه بعض الأسباب والمثيرات، فعليّ أن أجتنبها وأبتعد عنها، وأرى أنّ الشّاب قد توجد لديه أسباب أخرى تثير لديه الشّهوة غير ما ذكر، فينبغي أن يكون على قدر من العقل، فيجتنبَ كلّ ما يوقعه في الحرام، والآن يا أبي بعد أن رأينا أنّ جانباً مهماً من الحلّ يتمثّل في اجتناب الأسباب المثيرة للشّهوة الدّاعية للمعصية، فهل هناك حلول أخرى غير ذلك؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، هناك جانبٌ آخر من الحلول ألّا وهو: فعل الأمور التي تقوي المانع من الشّهوة، وأهمها قوّة الإيهان بالله تبارك وتعالى، فالإيهان سلاح المؤمن في مواجهة ما يضله من الشّهوات والشّبهات، فعليه أن يتعاهد إيهانه ويعتني به، وقد قال عليه إن الإيهان ليَخْلَقُ في جَوفِ أحدِكِمْ كَها يَخْلَقُ الثّوب، فاسألوا الله تعالى أن يُجَدِّدَ إِيهانكُم )) (1) ، وكان معاذ على أحد أصحابه ويقول: (اجلس بنا نؤمن ساعة).

[الابن:] ولكن ما الأمور التي تزيد الإيمان؟

[الأب:] الإيهان يا بُنيّ يزداد بالطّاعة وينقص بالمعصية، فمن عوامل زيادة الإيهان فعل الطاعات بأنواعها، ومنها تلاوة القرآن الكريم وتدبّر معانيه، ومنها المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى بأنواع الأذكار، ومنها التّفكر في مخلوقات الله على ودلائل عظمته.

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني والحاكم.

### [الابن:] وما العامل الثاني بعد تقوية الإيمان يا أبي؟

[الأب: ] العامل الثاني يا بُنيّ هو الخوف من الله تعالى، ومراقبته في السّر والعلانية، فحين يعلم المؤمن أنّ الله تعالى بكلّ شيء محيط، وأنّه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة كها قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلاَ يَعْلَمُهُمَا إِلاّ فِي كِتَابٍ مّبِينٍ ﴾ حَبّةٍ فِي ظُلُمُاتِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاّ فِي كِتَابٍ مّبِينٍ ﴾ حَبّةٍ فِي ظُلُمُاتِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاّ فِي كِتَابٍ مّبِينٍ ﴾ (الأنعام: 59)، وقال تبارك وتعالى: ﴿ الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلّ أَنعَى وَمَا تَغِيضُ اللّارْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهادَةِ الْكَبِيلُ اللّارْحَامُ وَمَا تَزْدُدُ وَكُلّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهادَةِ الْكَبِيلُ اللّهُ عَلَى أَسَلَالُونَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِاللّهُ لِ اللّهُ وَمَا تُغْمِلُ كُلّ أَنعَى وَمَا تَغِيضُ وَمَا تَزْدُدُ وَكُلّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسّهادَةِ الْكَبِيلُ وَمَا تُؤْدُولُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفٍ بِاللّهُ لِي وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِاللّهُ وَسَارِبٌ بِالنّهارِ ﴾ (الرعد: 8-10) ، إنهم سواء في علم الله تبارك وتعالى، والآخر الذي أغلق عليه بابه في ظلمة الليل، وحين يعلم المؤمن ذلك يخاف ربّه ويخشاه، ويمتنع عن مواقعة معاصيه.

وقد ذكر النّبي ﷺ من السّبعة الذين يظلّهم في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظله ( وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَخَافُ الله )) .

[الابن:] وما العامل الثالث يا أبي؟

[الأب:] هو أنّ يتذكّر يوم وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى وأنّه سيلقى الله يوم تبلى السرائر، يوم لا يخفى من النّاس خافية، ويتذكّر ما يعاقب الله به أهل الفجور حين يلقونه فيختم تبارك وتعالى على ألسنتهم فتنطق جوارحهم بها عملوا: ﴿ حَتّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِهَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت: 20)، وهل يمكن أن يفعل أحد المعصية وجوارحه غائبة عنه؟ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ وَجوارحه غائبة عنه؟ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ

أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ الله لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مَّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت:22)

ويحدثنا عنه عن هذا الموقف يوم القيامة؛ فعن أنس قال: كنا عند النّبي على فضحك، فقال: ( هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ )) قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (( مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ ثُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى: قَالَ: فَيقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شَاهِدًا مِنِّي، الظُّلْمِ؟ قَالَ: فَيقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شَاهِدًا مِنِي، قَالَ: فَيقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شَاهِدًا مِنِي، قَالَ: فَيقُولُ: فَإِنْ لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شَاهِدًا مِنِي، قَالَ: فَيقُولُ: فَإِنْ فَي مِنْ فَي إِنْ فَي إِنْ اللهُ اللّهُ وَمِنْ فَي فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَبَيْنَ الْكَلامِ قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنّ كُنْتُ أُناضِلُ )) (1)

فحين يتأمّل الشّاب يا بُنيّ هذا الموقف يخاف الله ولا يُقدم على ما حرّمه تبارك وتعالى.

[الابن:] وهل ثمّة عامل آخر يا أبي؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، العامل الرابع هو أن يتذكّر المؤمن البديل الذي أعدّه الله يوم القيامة لمن أطاعه وأعفّ نفسه عمّا حرّم تبارك وتعالى، أتعرفه يا بُنيّ؟

[الابن:] يبدو أنَّك يا أبي تعنى الحور العين؟

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2969)

[الأب:] نعم يا بُنيّ، إنّه الحور العين اللاتي وصفهن الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: ﴿ إِنّا أَنشَأْنَاهُنّ إِنشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنّ أَبْكَاراً. عُرُباً أَثْرَاباً. لأَصْحَابِ كتابه بقوله: ﴿ إِنّا أَنشَأْنَاهُنّ إِنشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنّ أَبْكَاراً. عُرُباً أَثْرَاباً. لأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ (الواقعة: 35 – 38) ووصفهن ﷺ بقوله (( ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زُوْجَتَانِ يُرَى مُنَّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْم مِنَ الْخُسْنِ )) (١).

[الابن:] وماذا بعد ذلك يا أبي؟

[الأب:] بعد ذلك يا بُنيّ الدّعاء والتّوجه له تبارك وتعالى، فقد ذكر الله لنا قصة يوسف عليه السّلام حين تعرّضت له النّساء وحاولن فتنته ودعوته للسّوء، فقال: ﴿ رَبّ السّجْنُ أَحَبّ إِلَيٌ مِمّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلاّ تَصْرِفْ عَنّي للسّوء، فقال: ﴿ رَبّ السّجْنُ أَحَبّ إِلَيْ مِمّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلاّ تَصْرِفْ عَنّي كَيْدَهُنّ أَصْبُ إِلَيْهِنّ وَأَكُن مّنَ الجاهِلِينَ ﴾ (يوسف: 33). فالجأ يا بُنيّ إلى مولاك، وارفع كف الضّراعة إليه، واعلم أنّه لا يخيب من أحسن الظنّ به، ولا يردّ من سأله وهو القريب المجيب.

والعامل السادس يا بُنيّ - وهو عامل له أهميته - تقوية الإرادة والعزيمة، بأن يعوّد الإنسان نفسه على الضّبط، وألا يستسلم لنفسه في كلّ ما تريد وتشتهي وتدعوه إليه، وألا يستجيب لها إلا حين يعلم أنّ في ذلك خير له في الدّين والدّنيا، وهذا الضّبط للنّفس يحتاج لمجاهدة وتعوّد، وليعلم أنّه في معركة حقيقية مع نفسه الأمّارة بالسّوء يساندها الشّيطان الرّجيم، وأنّه بدون هذه العزيمة لن يكون له نصر على هذا العدو اللّدود.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (345) ومسلم (3834)

[الابن:] وماذا بعد ذلك يا أبي؟

[الأب:] بقيَ عاملٌ مهم تركته قصداً لعلّك تعرفه أنت، لاسيا وقد أشار إليه النّبي ﷺ في حديثه.

[الابن:] نعم يا أبي، إنّه الزّواج والصّيام، أليس كذلك؟

[الأب:] بلى يا بُنيّ، وفقك الله، فالزّواج هو الذي يتيح للمرء أن يُمتّع نفسه بها أحلّ الله فيصرفه ذلك عن الحرام، وإن كان اليومُ الشّابَ الذي في سنّك لا يستطيع الزّواج فعليه بالصّيام، وأن يجعل لنفسه نصيباً من صيام النّوافل، فيصوم الاثنين والخميس، أو الاثنين وحده، أو ثلاثة أيّام من كلّ شهر، فيختار لنفسه ما يستطيع أن يحافظ عليه من الصيّام؛ فالصيّام سبب بإذن الله لتحقيق التّقوى كها قال تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيَّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ ﴾ (البقرة: 183)، وهو يقوّي الإرادة والعزيمة ويعوّد المرء على الانتصار على نفسه.

[الابن:] وماذا عن العادة السّرية يا أبي، فكثيرٌ من الشّباب يتساءل عنها؟

[الأب:] إنّها يا بُنيّ خصلة ذميمةٌ وقبيحةٌ ومحرّمةٌ، وقد دلّ على تحريمها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله على فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (المؤمنون:5-6) ، فقد أخبر تبارك وتعالى أنهم يحفظون فروجهم إلّا من هذين الطّريقين، فدلّ هذا على تحريم ما سواهما، ثمّ قال في الآية التي تليها واصفاً من يمتّعون أنفسهم بها سوى الزّوجة وما ملكت اليمين: تليها واصفاً من يمتّعون أنفسهم بها سوى الزّوجة وما ملكت اليمين: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَ الرَّكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المؤمنون:8).

ولمهارسة هذه العادة أضرارٌ طبّية منها: ضعف العضو التناسلي، وقد يعجز صاحبها فيها بعد عن القيام بالوظيفة الزّوجية، وتولد اضطراباً في آلة الهضم، وتضعف ماء من يهارسها فقد يؤثرُ على نسله، وتورث ضعفاً في الغدد المخية.

ولها أضرار نفسية منها: الهم والغم، فصاحبها إمّا أن يشعر بالذّنب ويلوم نفسه فتورث لديه هماً لا يُطيقه، ويشغله ذلك ويصدّه عن كثير من أعمال الخير والصّلاح، أو أن يزول عنه الشّعور بالذّنب وهذا أشدّ عليه وأخطر، وتؤدّي إلى ذهاب المروءة والخجل.

وقد يهارسها الشّاب في مكان لا يستطيع فيه أن يغتسل فيضطرّ إمّا لتأخير الصّلاة، أو للصّلاة وهو على جنابه وهما أمران أحلاهما مرّ.

[الابن:] وهل من طريق يُخلّص منها؟

[الأب:] العلاج لذلك يا بُنيّ هو ما سبق ذكره، وألخص لك ذلك في أمور: تقوية الإيهان والخوف من الله، تقوية الإرادة، غضّ البصر، اجتناب التفكير بالشّهوة، اجتناب الخلوة وإشغال النّفس بها يفيد، الاهتهام بالعلم والقراءة والاستفادة من الوقت فإنّه يشغل ذهن الشّاب بأمور جادّة، وأنصحك بعد ذلك بقراءة كتاب: (العادة السيئة، لمحمد المنجد) فهو من أحسن ما رأيته في هذا الموضوع.

## العشق والغرام

[الابن:] يُبتلى بعض الشّباب يا أبتِ بالعشق المحرّم فهل من نصيحة حول ذلك؟

[الأب:] من أخطر الأموريا بُنيّ على الشّاب أن يقع في العشّق الحرام، فله نتائج وخيمة:

أُوّها: أنّه إن حصّل ما يريد ممن يعشقه حصل له وبال الذّنب وشُؤمه، وبقيت في نفسه المرارة على فقده.

وثانيها: أنّ العاشق ينشغل بالتّفكير والهموم، فيشغله ذلك عن مصالح دينه ودنياه، ويطول معه الأمر حتى لا يفكّر إلّا في معشوقه فيزيده ذلك عذاباً وشقاء، وهي عقوبة عاجلة.

وثالثها: أنّ ذلك يصرفه عن محبّة الله تبارك وتعالى، بل يؤدّي به الأمر إلى أنّه قد يقدّم مرضاة محبوبه على مرضاة الله فيقع في الشّرك المخرج له من دائرة الإسلام، أحدهم كان يعشق امرأة اسمها: (عَزّة)، فيقول معبّراً عن تعلّقه مها:

رهبان مدين والذين عهدتهم .... يبكون من حذر العذاب قعوداً لو يسمعون كها سمعتُ كلامها .... خرّوا لعَزَّةَ ركّعاً وسُجوداً

ورابعها: أنّ ذلك قد يؤدّي به إلى سوء الخاتمة - حمانا الله وإياك - ذلك أنّ الميّت يتمثّل له ما كان يشغل قلبه ويستولي عليه، أحدهم كان يعشق شاباً اسمه (أسلم) فاشتدّ به الأمر إلى أن أصابه المرض، وحين حضرته الوفاة قيل

#### له قل: (لا إله إلا الله)، فقال:

أسلمُ يا راحة البال العليل .... و يا شفاء المدنف الخليل رضاك أشهى إلى فؤادي .... من رحمة الخالق الجليل ومات على هذه الكلمة، عافنا الله وإياك، ورزقنا حسن الخاتمة. فهذه أهم آثار العشق المحرّم، وهناك المزيد من الآثار السّيئة.

ولعلّك تسأل عن علاجه، فأهم شيء في ذلك يا بُنيّ أن يملأ المرء قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى، ويداوم ذكره وتلاوة كتابه بتدبّر وتمعّن، وأن ينشغل بمحبّة الصالحين، وأن يقطع الأسباب من النّظر المحرّم والتّفكير في الحرام، وأن يزيل أثر العشق من قلبه أوّل ما ينزل به، فإنه إذا استحكم صعب استخراجه.

\*\*\*

### المراهقة

[الابن:] هل صحيحٌ أنّ مرحلة المراهقة مرحلة ضياع وانحراف؟

[الأب:] أبداً يا بُنيّ، إنّ الشّاب حين يصل لهذه المرحلة فكما أنّه تزداد لديه الشّهوات والغرائز، فإنّه يزداد اتّجاهه نحو الّتدين والإقبال على الله تبارك وتعالى، وقد فطر الله لديه هذا الدّافع مع بداية مرحلة البلوغ.

والذين يعيشون الضياع والانحراف هم أولئك الذين يعرضون عن دين الله ويلهثون وراء شهواتهم، ولو تأمّلت سيرة أصحاب النّبي عَيَالَةٍ حين كانوا في هذا السّن تبيّن لك بجلاء صدق هذه الحقيقة.

[الابن:] ما بالنا نرى اليوم يا أبي كثيراً من الشّباب المراهقين يعيشون حالة من الطّيش؟

[الأب:] إنّ الشّباب يا بُنيّ طاقة وحيويّة، فهالم تصرف طاقتهم فيها ينفعهم فسوف يصرفونها في اللّهو والعبث، دون أن يتفكّروا في عواقب ذلك، والنّفس إن لم تشغلها بالطّاعة شغلتك بالمعصية.

ولقد كان الشّباب يا بُنيّ فيها مضى مشغولين باهتهامات عالية كالجهاد في سبيل الله وطلب العلم وغير ذلك من الأمور المفيدة، وحتّى في المجتمعات القروية التي تعتمد على جهد أبنائها، فيعمل الشّباب مع أهليهم في الفلاحة والرّعي وغيرها من الأعهال، في مثل هذه المجتمعات لا توجد كثيراً هذه المشكلة التي تشير إليها.

[الابن:] بعض الشّباب يا أبي يكون عنيفاً معانداً لوالديه، قلّما يرضخُ لرأي أو يستجيب له فلهاذا؟! وهل لذلك صلةٌ بهذه المرحلة التي نعيشها؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، كثير من الشّباب يعتدُّ برأيه \_ كها ذكرتَ \_ في هذه المرحلة بالذّات، وقد يُعارض والديه وأساتذته، ومن أهمّ الأسباب في ذلك: شعور الشّاب أنّه قد بلغ مبلغ الرّجال، وأنّه لم يعد اليوم طفلاً كها سبق، ومن ثمّ فإنّ على الجميع أن يستمعوا لرأيه ويحترموه، وعليهم أن يعاملوه معاملة الرّجال.

ومما يزيد حدّة هذه المشكلة أمران:

الأوّل: أنّ الشّاب مع أنّه قد بلغ مبلغ الرّجال في هذه المرحلة بلا شكّ إلّا أنّه تنقُصه كثير من التّجارب والخبرات التي يملكها من سبقه، ومع ذلك يثق بآرائه وإن كانت غير صحيحة.

والثاني: أنّ بعض الآباء يعاملون ابنهم في هذه المرحلة معاملة الصّغار والأطفال، فيشعر أبّهم لم يضعوه في منزلته اللائقة به فيّتجه لفرض آرائه عليهم بمثل هذه الأساليب.

[الابن:] وهل ما يهارسه بعض الطّلاب من العناد مع مدرّسيهم له صلةٌ بها ذكرت؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، السّبب نفسه هو الذي يجعل الشّاب يتمرّد على أساتذته ويرفض الاستجابة لهم.

[الابن :] لقد ذكرتَ يا أبي أنّ من الأسباب لهذه الظاهرة أنّ بعض الآباء ينظرون لأبنائهم على أنهم لازالوا أطفالاً، فها السّبب في هذه النّظرة؟

[الأب:] هناك أسباب تعود إلى الأبناء، وأسباب تعود إلى الآباء، فأمّا ما

يعود إلى الابن نفسه فأهم شيء في ذلك: أنّ بعض الأبناء يدخل هذه المرحلة وهو لم يتجاوز سلوك الأطفال، فاهتهاماته لاتزال كاهتهامات الأطفال، وألعابه وسلوكه في المنزل كلّ ذلك يعبّر عن طفولة لديه، والمرء - كها قيل - حيث يضع نفسه.

والسبب الثاني: أنّ الشّاب حين يرى علامات البلوغ على نفسه يُبالغ في نظرته لقدراته وإمكاناته، مع أنّه الآن تنقُصه كثيرٌ من الخبرات التي اكتسبها الأكبر منه سناً، فيرى الكبار أنّ آراءه وأفكاره لاتزال محدودة فيتعاملون معه على هذا الأساس.

والسبب الثالث: أنّ الشّاب في هذه المرحلة يُكثرُ من الاستهاع لنصائح أصدقائه وتوجيهاتهم أكثر من استهاعه لنصائح والديه أو معلميه، وتفتقد نصائح زملائه غالباً النّضج والخبرة، وتميل إلى التّمرد والسّعي لإثبات الذّات أمام الآخرين.

[الابن:] ولماذا تتّصف تصرّفات الشّاب ومواقفه بالتّمرد والعناد؟

[الأب:] تتّصف بذلك لأنّه يرى أنّ في هذا السّلوك إثباتاً لشخصيّته وإبرازاً لها، وإشعاراً للآخرين بأنّه ليس طفلاً صغيراً كما يعتقدون.

[الابن:] لكن هذه الأساليب لا تنجح غالباً وربها تعود عليه بالضّرر، أليس كذلك يا أبي؟

[الأب:] بلى يا بُنيّ، إنّ الشّاب حين يسلك هذه الخطوات والأساليب فإنّه قلّ أن يحقّق أهدافه، بل ذلك ربّم يدعو الآخرين إلى رفض مطالبه ولو اقتنعوا أنّها وجيهة؛ ذلك أنّ النّاس غالباً لا يحبّون من يفرضُ عليهم مطالبه، ولأنّهم يشعرون أنّ مثل هذا الأسلوب لا يتناسب مع الخُلق والأدب الذي

يجب أن يكون عليه.

[الابن:] لكن أرى أنّ بعض الشّباب يحقّق بعض مطالبه باستخدامه أسلوب العناد والمواجهة مع الكبار.

[الأب:] نعم، قد ينجح بعض الشّباب في ذلك لكن أولئك الذين يحقّقون له مطالبه استجابة لهذا الأسلوب يحقّقونها اضطراراً وكُرهاً، ممّا يولد لديهم نظرة سيّئة تُجاهه، فيكسب تحقيق مطلب محدود، لكنّه يخسر النّاس ويفقد موقفهم تُجاهه، وهو أثمن بكثير من مطالبه العاجلة.

[الابن:] إذاً فما الأسلوب المناسب للشّاب في ذلك؟

[الأب:] الأنسب هو أن يقنع النّاس ابتداءً بأنّه رجل كامل الرّجولة، من خلال تغييره لأسلوب حياته، بحيث يتجاوز اهتهامات الأطفال، ويتجاوز عبثهم، ويعيش بأخلاق الرّجال وهدوئهم واتّزانهم، وهو أمر يحتاجُ لأن يعتاد عليه.

ومن الأمور المهمّة أن يحسن خُلقه مع الكبار، ويمنحهم التّقدير والاحترام الذي يليق بمكانتهم ومنزلتهم.

ومن ذلك أن يثبت نجاحه وارتقاءه إلى مصافّ الرّجال من خلال الإنجاز والنّجاح العملي؛ فيثبت للنّاس رجولته من خلال العمل لا من خلال القول، وذلك يتحقّق له حين يحرص على أداء الأعمال التي توكلُ له بصورة لائقة، وأن يجدّد ويبدع، وألا يكون مقتصراً على مجرّد التنفيذ الحرفيّ للأعمال التي تُوكل إليه، وممّا يعينه على ذلك أنّ النّاس يرضون منه بأدنى قدر من النّجاح، ولا ينتظرون منه أنّ يؤدّي مهامه كمّا يؤديها الكبار.

وبعد تحقيق هذه الخطوات بإمكانه أن يطرح مطالبه وآراءه بصورة هادئة، وأن يعتمد على الحوار والنّقاش المنطقى الهادئ.

ولابد مع ذلك كله أن يأخذ عامل الزّمن بالاعتبار، فيحتاج إلى قدر من الوقت حتى يظهر أثر التّغير في شخصيّته لدى النّاس.

وأخيراً أقول لك يا بُنيّ: قد يقصّر بعض النّاس في حق الشّاب، فعليه أن يحتمل ويصبر، وأن يكون همّه لأداء ما عليه أكثر من تحقيق مطالبه، وما هو إلا زمنٌ يسير ويحقّق ما يريد بإذن الله.

\*\*\*

## الشَّاب ووالديه

[الابن:] لقد رأيتُ ظاهرةً يا أبي كثيراً ما أقلقتني وأزعجتني، ألا وهي: أن بعض الشّباب يُسئ لوالديه في المعاملة، بحجّة أنّها لا يحققان بعض مطالبه، أو أنّه إلا يزالان يعاملانه على أنه طفل، إنّي أدرك يا أبي أن هذا السّلوك ليس له ما يبرّره بحال، فحبّذا لو ألقيت الضّوء على هذه القضيّة.

[الأب:] بارك الله فيك يا بُنيّ، إنّ مما يُؤسف له أن ترى الشّاب المسلم، وربيّا السّالح يرفع صوته على والديه أحياناً ويُسيء لها، ناسياً الحقّ العظيم لها فقد قرن الله تبارك وتعالى حقّه بحقّها في أكثر من آية في كتاب الله فقال: ﴿ وَقَضَى رَبّكَ أَلاّ تَعْبُدُواْ إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمّا يَبْلُغَنّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمّ أَلّا أَن وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَمّ اللهُ عَولاً كَرِيها ﴾ أف ولا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لله عَلْ الْكِبر الإسراء: 23).

وأمر الله تبارك وتعالى المؤمن بأن يخفض جناح الذّل لهما فقال: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَّا جَنَاحَ الذِّلّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (الإسراء:24).

بل يا بُنيّ إنّ الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ذروة سنام الإسلام، ومن أعظم الأعمال التي يتقرّب بها العبد لربّه على، حين يكون نافلة فإنّه مشروط برضا الوالدين، لقد جاء رجل للنبي على يسأله أن يجاهد معه، فسأله: (( أَحَيُّ وَالِدَاك؟ )) قال: نعم، قال: (( فَفِيهمَا فَجَاهِدُ )) (1).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (3004)

وجاءه ﷺ رجل فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال له ﷺ: ((فارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا )) (١).

[الابن:] إذاً في دام البرّ بهذه المنزلة يا أبي فلابد أن يكون الشّرع قد رتّب عليه ثواباً عظيماً؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، لقد رتّب الشّرع على ذلك عظيم الثّواب، فأوّل ذلك أنّ طاعة الوالدين طاعة لله تبارك وتعالى، فحين يلبّي المرء أمر والديه مهما صغر أو كبر، فهو يطيع ربّه عجلًا.

والأمر الثاني يا بُنيّ: أنّ رضاهما سبب لرضا الربّ تبارك وتعالى، فإذا أرضى العبد أبويه أرضى ربّه عَلى، وإذا أسخطهما أسخط ربه قال عَلَيْهِ: (رَضَى الرَّبِّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ)) (2).

والأمر الثالث يا بُنيّ: أنّ برهما سبب لتحصيل الجنّة، فقد قال عَلَيْهِ : ) ( رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ) قيل: من يا رسول الله؟ قال: ( مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجُنَّةَ )) (٤) .

والأمر الرّابع: أنّ الله تبارك وتعالى يجيب دعاء من برّ والديه، فقد حدَّث النّبي عَلَيْهُ أصحابه عن رجل يقال له أويسٌ القرني، كانت له أمُّ وكان براً بها، وأنّه لو أقسم على الله لأبرّه، وأمرهم أن يسألوه أن يدعو لهم (4).

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (2528) وابن ماجه (2782)

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (1899)

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (2551)

<sup>(4)</sup> رواه مسلم (2542)

ولعلّك تعرف قصّة الثّلاثة الذي آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم الصّخرة، فقال بعضهم لبعض: إنّه لن ينجّيكم مما أنتم فيه إلّا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، فكان أوّلهم رجلاً براً بوالديه، فدعوا الله كلّ فأزال عنهم الصّخرة وخرجوا يمشون (1).

[الابن:] إذا كان هذا شأن البرّيا أبي فما مصير أهل العقوق؟

والعقوق \_ يا بُنيّ \_ تُعجّل عقوبة صاحبه في الدّنيا، فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله على : (( اثنان يعجلها الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين )) (3).

ونتيجة ثالثة للعقوق يا بُني، ما أشدها على صاحبها، ذلك أنّه حين يعقّ الابن أباه، فقد يدعو ذلك الأب إلى أن يدعو عليه، ودعوة الوالد على ولده مجابة، فقد قال على ((ثلاثُ دعوات مستجابات لاشكٌ فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم)) (4)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (2215) ومسلم (2743)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (53 26) ومسلم (89)

<sup>(3)</sup> رواه الطبراني

<sup>(4)</sup> رواه أحمد وأبو داود والترمذي

حينئذٍ يجتمع على هذا الابن عمل ضعيف زهيد، وعقوقٌ تُعجّل له فيه قارعةٌ أو عقوبةٌ، ويأتى بعد ذلك الدّعاء الذي لا يردّ.

[الابن:] وما أسوأ أبواب العقوق يا أبي؟

[الأب:] أسوأ أبواب العقوق يا بُنيّ عقوق المنهج والفكر، فحين يكون الأب صالحاً ويدعو ابنه للطّاعة والخير فيخالفَه ويسير على خلاف الطّريق الذي ارتضاه الله له ودعاه إليه والده، حين يكون الأب سبّاقاً للخير مبادراً للصّلاة والابن خلاف ذلك.

[الابن:] ولكن بعض الشّباب يا أبي يعتذر بأن والده قد قصّر في حّقه مما أدّى به إلى أن يرفع عليه صوته ويغلظ له.

[الأب:] يا بُني، هل هناك خطأٌ وسوءٌ أعظم من الشّرك بالله عَلى ؟ ومع ذلك جاء في كتاب الله عَلَى الأمر ببرّ الوالدين والإحسان إليهما ولو وقعا في الشّرك بالله عَلَى الله على ذلك؟

[الابن :] بلى يا أبت، إنها قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَّنْيَا مَعْرُوفاً ﴾ (لقمان: 15).

[الأب:] أحسنت يا بُنيّ، ولذا عقب الله هذه الآية بقوله: ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ ﴾ أي: فلا تطعها وأطع من يدعوك لطاعة الله، ومع ذلك فأحسن إليها.

[الابن:] إذاً يا أبي أفهم من ذلك أنّ الشّباب الذين أبتلوا بآباء مقصّرين في الطّاعة، واقعين في المعصية لا يُعفون من الواجب الشّرعي بالبرّ بوالديهم؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، فقد أمر الله بالإحسان للأبوين حين يجاهدان الابن على الشّرك ويدعوانه إليه، فكيف إذا كانا مسلمين؟ فعليه أن يبرّهما،

وأن يحسن لهم ويطيعهما، ويدعوهما بالرّفق والأسلوب الحسن المناسب.

ومن باب أولى حين يقع من أحد والديه خطأٌ تجاهه فعليه أن يحتمل ويصبر.

ويجب أن يعلم الشّاب أنّ حقّ والديه تجاهه يجب ابتداءً، وليس مقابل إحسانهما له، بل أكثر الأخطاء التي يقع فيها الآباء تجاه أبنائهم منطلقها حرصهم عليهم وإرادة الخير لهم.

\*\*\*

### حدة الانفعال

[الابن:] ولننتقل يا أبي إلى قضية أخرى: أرى بعض الشّباب حين يغضب يشتدّ به الغضب إلى حد لا يملك معه نفسه فهل لهذا صلة بهذه المرحلة؟

[الأب:] نعم يتسم الشّاب في هذه المرحلة بشدّة انفعالاته، فهو إذا غضب يشتدّ غضبه ويعلو صوته، وقد يحطّم ما بيده، وقد يسيء الأدب مع من هو أكبر منه سناً وأعلى منه قدراً، والغضب يا بُنيّ خصلةٌ ذميمةٌ، تقود الإنسان إلى مواقف كثيراً ما يندم عليها، ألست ترى بعض الشّباب يعض أصابع النّدم على موقف قاده إليه غضبه، أو كلمة بدرت منه لم يزنها ويضع لها اعتباراً؟

لذا حين جاء رجل إلى النبي عَلَيْهُ وسأله أن يوصيه قال له عَلَيْهُ : (( لا تغضب )) ثمّ أعاد الرّجل السّؤال، فأعاد عليه النبي عَلَيْهُ الوصيّة نفسها : (( لا تغضب )) فردد مراراً (( لا تغضب )) (1) ثمّ قال الرجل: (( فَفَكَرْتُ حِينَ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهُ مَا قَالَ فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ )) (2) كلّ ذلك يا بُنيّ دليل على أنّ الغضب يقود صاحبه إلى مواقف قد يندم عليها دهراً طويلاً.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (116)

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (22660)

وأثنى تبارك وتعالى على أولئك الذين يضبطون مشاعرهم، ويتحكّمون بأنفسهم حين يغضبون فقال: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُجِبّ المُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران: 134)، وقال: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (الشورى: 37).

[الابن:] إنّ هذا الحديث عن سرعة الغضب وحدة الانفعال لدى الشّاب في هذه المرحلة ذكرني بظاهرة أراها كثيراً لدى بعض الزّملاء، وهي أنهم حين يحبّون أحداً يبالغون في حبّه والثّناء عليه، والعكس حين يذمّون أحداً، فهل لهذا صلة بها سبق أيضاً؟

[الأب:] نعم، يا بُنيّ من حدّة انفعالات الشّاب في هذا السّنّ، أنّه يسرف ويبالغ في الحبّ والكُره، ولذا فإنه يُعجب إلى حدّ كبير بالبطولات، وتختلف مقاييس النّاس في البطولة، فمنهم من تكون البطولة لديه في الإنجاز الرياضي، ومنهم من تكون في الفن والتمثيل، ومنهم من تكون في الإجرام والفساد، لذا فإنه حين يعجب بأحد من هؤلاء، تستهويه شخصيته، ويحاكيه في أفعاله، ويغلو في مدحه والثّناء عليه.

[الابن:] يبدو لي يا أبي أنّ أعداء الإسلام أدركوا هذه الخصلة جيّداً لدى الشّباب، فأشغلوا الشّباب والفتيات بألوان من الفن والرياضة التي تبلغ حدّ التّطرف والغلوّ، وربّم أدّى ذلك إلى إيقاعهم في أبواب من الانحراف والفساد.

[الأب:] نعم يا بُنيّ فالأمر كما قلت، فقد سعى أعداء الإسلام إلى إبراز القدوات والنيّاذج السيئة أمام شباب وفتيات المسلمين، وحرص أولئك على عرض هذه النيّاذج في وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، واستفادوا من التّطور العلمي المعاصر في عرض ما يريدون من وسائل الإغراء والإثارة

بطريقة تثير إعجاب الشّباب بما يرون ويشاهدون.

[الابن:] ولكن هل من علاج في التّربية الإسلامية لهذه المشكلة؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، إنّ من أهمّ وسائل علاج هذه المشكلة، بل من وسائل استثمار هذه الخصلة لدى الشّباب في هذه المرحلة هي أن يُقدَّم لهم النّموذج الصّالح والقدوة الحسنة.

وفي كتاب الله تبارك وتعالى كثير من القصص التي تعرض سير الصّالحين من الأنبياء وأتباعهم وبسالتهم وبطولتهم، وثباتهم في ميدان الصّراع بين الحتى والباطل، وفي تاريخ الإسلام نهاذج فذّة في ميادين شتّى: في العلم والعبادة، وفي الجهاد والبطولة، وفي الدّعوة والثبات على المبادئ، وفي تلك النّهاذج ما يستهوي الشّاب المسلم، ويجعله يحبّ أمثال هؤلاء، ويعتني بأخبارهم وسيرهم.

إنّه يحقّق له ثمرات مهمّة، أوّلها: أن يحبّ هؤلاء فيثيبه تبارك وتعالى على حبّهم، فمن أحبّ قوماً حشر معهم وإن لم يبلغ عمله عملهم، كما ذكرت لك في أوّل الحديث.

وثاني هذه الثّمرات: أن يتأسّى بأفعالهم، ويحرص على الاقتداء بجوانب الخير لديهم، ويجعلهم مثلاً يتطلّع إليهم ويحذو حذوهم، ومن تشبّه بقوم فهو منهم؛ فيسهم ذلك في تربيته وتأديبه بآداب الإسلام وأخلاقه.

وثالث هذه الثمرات: أن يزهد في سير السّاقطين والتّافهين، بل يشعر أمّم أقل وأحقر من أن يعتني بأخبارهم أو يطالع سيرهم، وكيف يلتفت إلى هؤلاء وقد تعلّق قلبه بمحبّة الصّالحين الذين قرأ أخبارهم في كتاب الله وسنة رسوله عَيْكَةً وما سطّره العلماء المسلمون من صفحات تاريخ أمّته؟

# نماذج من سير الشّباب

[الابن:] لقد اشتقتُ يا أبي كثيراً من خلال هذا الحديث إلى التطلع إلى سير الصّالحين من المؤمنين، فهلا تفضّلت يا أبي \_ دام فضلك \_ بإلقاء الضوء على أحد هذه النّاذج من سير الصّالحين، ولتكن في مرحلة الشّباب؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، لقد قصّ علينا الله تبارك وتعالى في كتابه قصّة يوسف عليه السّلام، وقد كان نموذجاً وقدوة في العفّة، فكان شاباً أعزباً، وكان غريباً عن بلده، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، وهي التي دعته إلى نفسها، وغلّقت الأبواب، وهدّدته بالعقوبة، ومع ذلك لجأ إلى ربّه تبارك وتعالى وقال: ﴿ مَعَاذَ الله إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالمُونَ ﴾ (يوسف:23)، واختار السّجن على مواقعة الرّذيلة والفساد.

أتظن يا بُني أن الشّاب المسلم اليوم حين يقرأ هذه القصّة ويرى هذه العظمة في شخصية هذا النّبي الكريم، وانتصاره على دواعي السّوء والرّذيلة، أتراه بعد ذلك يعجب بمسلسلات العشق والغرام؟ أم أنّه ينظر من أعلى إلى أولئك، ولسان حاله يقول: مساكين هؤلاء التّائهين السّاقطين، مساكين أولئك الذين أسرتهم الرّذيلة وتمرّغوا في وحلها، فلم يستطيعوا أن يخلصوا أنفسهم.

وفي الصّدق في الانتهاء للدّين والصّبر؛ ها هو خبّاب ابن الأرت الآذاه أهل الكفر أذى لا يُطاق، فكان يوضع بظهره على الجمر حتى بقيت آثار البلاء على جسده سنوات بعد ذلك شاهدة وناطقة بثباته على الدّين وصبره عليه؛ إذ يكشف ظهره لعمر وهو في خلافته فيرى آثار التّعذيب على جسده.

ولهذا حين رجع عليٌ ه من صِفِين ومرّ بقبره لم يسعه إلّا يقول: (رحم الله خباباً،أسلم راغباً،وهاجر طائعاً، وعاش مجاهداً، وابتلي في جسمه أحوالاً، ولن يضيّع الله أجره )) (1) ، لقد كان يا بُنيّ حينها شاباً في أسنانك، اختار لنفسه طريق الدّين واتباع النّبي ﷺ، فثبت وواجه العذاب .

أمّا الهمّة العالية فكانت تتمثّل لدى شباب أصحاب النّبي عَلَيْهُ في الجهاد والشّهادة في سبيل الله؛ عن أنس قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلامٌ فجاءت أمّه إلى النبي عَلَيْهُ فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنّة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال: (( وَيُحَكِ أَو هَبِلْتِ؟ أَو جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدُوْسِ)) (2).

وعمير بن أبي وقاص يحكي قصّته أخوه سعد في فيقول: (( رأيتُ أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله على يوم بدر يتوارى، فقلت: مالك يا أخي؟ قال: إنّي أخاف أن يراني رسول الله على في فيستصغرني فيردّني، وأنا أحبّ الخروج لعلّ الله أن يرزقني الشّهادة، قال: فعرض على رسول الله على فاستصغره فردّه، فبكى فأجازه، فكان سعدٌ يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ستّ عشرة سنة )) (٤).

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني كما في الإصابة (2/ 221)

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (3982)

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن سعد (1/ 110-111)

ولقد ضرب شباب الصّحابة المثل في الجهاد مع النّبي عَلَيْ فالبراء بن عازب شهد خمس عشرة غزوة، وزيد بن أرقم شهد سبع عشرة غزوة، وأبو سعيد الخدري شهد ثنتي عشرة غزوة، وسلمة بن الأكوع شهد تسع غزوات، وابن أبي أوفى شهد سبع غزوات، كلّ ذلك شهدوه على مع النّبي، وهم لايزالون في ريعان الشّباب، بل كان معظمهم دون العشرين.

ولهم مع حفظ القرآن شأنٌ آخر فها هو عمرو بن سلمة على يفوق قومه فيكون أحفظهم، فيستحقّ أن يُقَدَّم عليهم، كلّ ذلك وهو لم يتح له ما أتيح لنا اليوم من وسائل وإمكانات، فليس أمامه حلقة لتحفيظ القرآن، ولا تسجيلات أو مقرئ متفرّغ، بل إنّ القرآن ليس مجموعاً له في مصحف يقرأه ويحفظ منه، ومع ذلك يبلغ هذا المبلغ.

وفي طلب العلم والعناية به يشهد ﷺ لمعاذ بن جبل ، بأنّه أعلم الأمة بالحلال والحرام وكان عمره حين أسلم دون العشرين.

وفي العبادة كان ابن عمر الله لا ينام من الله إلّا قليلاً، وكان محمد بن طلحة الله يلقّب بالسّجّاد لكثرة صلاته وشدّة اجتهاده في العبادة.

أمّا الرّياضة فكانت إعداداً للجهاد في سبيل الله، فقد سابق عَلَيْ بين الخيل، وكان من بين من سابق عبدالله بن عمر، وأبو جحيفة عن عمره وقت النّبى عَلَيْ قال: ((أبري السّهام وأريّشها)) (1).

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (18750)

ولن تجد باباً من أبواب الخير، إلّا وترى الشّباب الصّالحين من أصحاب محمد على قد سبقوا إليه، ويكفي أن تعلم أن نصف العشرة المبشّرين بالجنّة – الذين هم أفضل الصّحابة – كانت أعمارهم حين أسلموا دون العشرين، وهم: على، والزّبير، وسعد، وطلحة، وسعيد بن زيد) (1).

[الابن:] يا أبي، هل كان ﷺ يُعنى في تربيته للشّباب من أصحابه بالنّاذج والقدوات الصالحة؟

[الأب:] نعم يا بُنيّ، ها هو شابّ من أصحاب النبي على وهو خبّاب بن الأرت عبيلغ به الأذى والشّدة كلّ مبلغ فيأتي للنبي على شاكياً له ما أصابه -وكان عمره إذ ذاك لم يتجاوز العشرين! يا بُنيّ- يقول عن أتيت النبي على وهو متوسّد بُردة له في ظلّ الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمّر وجهه فقال: (( لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمّر وجهه فقال: (( لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الحُدِيدِ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ كُم أَوْ عَصَبِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه، ويُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه، وَيُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه، وَيُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه، وَيُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه، وَيُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه، وَيُوضَعُ الْمِنْ مَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلا الله مَنْ ) (2).

[الابن :] إنها نهاذج فّذة ورائعة يا أبي، لكن هؤلاء كانوا في جيل قد سبق ومضى، فهاذا عن شأن هذا الجيل؟ أيطيقُ أحدٌ أن يصل إلى ما وصل إليه أولئك؟

<sup>(1)</sup> انظر للاستزادة في هذه الأخبار كتاب: شباب الصحابة للمؤلف.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (3852)

[الأب:] حينها يتطلّع المرء لمثل هذه النّهاذج فهذا لا يعني بالضّرورة أن يرى في نفسه أنّه قادر على أن يكون مثلهم أو أن يصل إلى منزلتهم، لكنّه قد يضعهم نموذجاً أعلى له يسعى قدر الإمكان إلى الاقتراب من حالهم ولو لم يصر مثلهم، وأنا لا أطالبك أن تكون مثلهم، إنمّا أن تقتدي بهم وتتأسّى بجوانب الخير لديهم.

وأمرٌ آخر يا بُنيّ: أنّ النبي على قد وعد أولئك الذي يقبضون على دينهم زمن المحنة والشّدة فقال: (( يأتي على النّاس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر) (١)، فحين يكون الشّاب في عصر يرى فيه ما يرى من الفتن والصّوارف ثمّ يستقيم على طاعة الله، فإنّه يستحقّ بإذن الله هذا الوصف والثّناء.

وأمر ثالث: وهو أنّنا بحمد الله نرى اليوم نهاذج من الشّباب والفتيات الصّالحين، في كل أنحاء العالم الإسلامي، نراهم سلكوا طريق الاستقامة في ظلّ عالم يموج بالمغريات والملهيات، واستطاعوا بحمد الله أن يضربوا أروع الأمثلة ويحققوا أعلى صور النّجاح، فهم مع إقبالهم على دينهم، ومع صبرهم على الفتن والشّهوات، ومع عنايتهم بحفظ كتاب الله وتعلّم العلم الشّرعي، مع ذلك كلّه فاقوا أقرانهم في ميدان الدّراسة والتّحصيل حتى في غير التخصّصات الشّرعية.

كلّ ذلك دليل يا بُنيّ على أنّ الشّباب حين يستعينون بربّهم يستطيعون اجتياز العقبات والصّعاب.

رواه الترمذي (2260) وغيره.

[الابن:] إنّ الحوار ممتعٌ وجميلٌ يا أبت، لكنّي أشعر أنّي قد أخذُت جزءاً من وقتك الثّمين، وأنّي أثقلُت عليك، فأستأذنك بالانصراف لعلّك أن تأخذ قسطاً من الرّاحة، فبارك الله فيك وأجزل مثوبتك ورفع درجاتك.

[الأب:] تفضّل يا بُنيّ: خذ هذه الكتب فلعلّ فيها من النّاذج والقصص ما يفيدك، واحرص يا بُنيّ على أن تقرأها بروح الرّغبة في الاستفادة والتّأسي بمواضع القدوة مما تراه فيها، دون أن يكن همّك قاصراً على مجرد المتعة.

وهذه يا بُني مجرّد أمثلة ليست للحصر، ولن تعدم حين تستشير من تثق فيه من أساتذتك ومربّيك أن تجد منهم رأياً مفيداً حول ما يناسبك قراءته.

وانصرف الابن واطّلع على هذه الكتب فإذا فيها:

(سلسلة صور من حياة الصحابة، وصور من حياة التابعين لعبدالرحمن رأفت الباشا، وقصص من حياة الرسول على وأصحابه لمحمد على دولة، وكتاب القلب العامر لخولة درويش).

\*\*\*

# فليرس

| الموضوع الم                | نحة |
|----------------------------|-----|
| <b>.</b>                   |     |
| القدمة:                    |     |
| مرحلة التّكليف الشّرعي     | 0 5 |
| التّكليف والأحكام الشّرعية | 06  |
| أعد النظر في حياتك         | 13  |
| ماتوا في ريعان الشّباب     | 16  |
| الصداقة والأخوة            | 18  |
| مشكلة الشهوة               | 24  |
| العشق والغرام              | 36  |
| المراهقة                   | 3 8 |
| الشَّاب ووالديه            | 4 3 |
| حدة الانفعال               | 4 8 |
| نماذج من سير الشّباب       | 5 1 |
| الفهرس:                    | 5.7 |